www.almahatwary.org

### مسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

الحمد لله القآئول: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَائنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَائنَا اللَّهُ ﴾ والصلاة والسلام على الصادق الأمين (١) محمد وآله وسلم، المتزل عليه. ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدَقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِللَّهُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدَقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلْيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِللَّهُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدَقِ إِنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَا اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِللهِ مِنَ الكَذِبِ إِللهُ مِنَ الكَذِبِ إِللهِ مِنَ الكَذِبِ إِللهِ مِنَ الكَذِبِ إِللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَى اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَى اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَيْ اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَى اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَيْ اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَيْ اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَى اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِللْهِ مِنَ الكَذِبِ إِللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلْمَالِهُ فَعَلَ اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَيْ عَلَى اللهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَيْهُ مَنَ الكَذِبِ إِلَيْهُ مَنَ الكَذِبِ إِلَيْهُ مِنَ الكَذِبِ إِلَيْهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَيْهِ مِنَ الكَذِبِ إِلَيْهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ الكَذِبِ الللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ الكَذِبِ الللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ الكَذِبِ الللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ الكَذِبَ اللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ الكَذِبِ اللهِ مِنَ المَا الْمُؤْمِلُ الْمَالِي الْمُؤْمِلُ الْمِلْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمَالِي مِنْ الْمَالِي الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمِلْمِلَ الْم

(۱) لقب كان يلقب به النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلّمْ قبل النّبوة. ينظر صحيح البخاري ج١ص٧ رقم٧، وفيه قول خديجة رضي الله عنها للنّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلّمْ: ((وَتَصْدُقُ الحديث)). والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ج١ص١٩٥ - ١٢٠ رقم الحديث٣٣. والشفاء للقاضي عياض ج١ص٨٢٦-٢٧٣. وينظر سيرة ابن كثير ج٢ص٢٦٨ – بحث الهجرة. وسيرة ابن هشام ج١ص٥٨٤ الهجرة، وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا أن ينام على فراشه ويؤدي الودائع لأنه ليس أحد بمكة عنده شيء يخشى عليه، إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته. وطبقات ابن سعد ج١ص٦٤١. بحث بناء الكعبة، وص١٩٥ بحث نزول الوحي. والمنتظم لابن الجوزي ج٢ص٠٥٥. وسيرة المصطفى لهاشم معروف الحسيني ص٢٥٣. ومحمد رسول الله محمد رضا، ص١٢٧. وفقه السيرة للبوطى ص١٧٨.

(٢) قالت عائشة: ((ما كان حلقٌ أبغضَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمْ مِنَ الْكَذِبِ ، لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمْ بِالْكَذِبَةِ فَمَا يَزَالِ فِي نَفْسِهِ حتَىَّ يَعْلَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً)) ينظر يُحدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمْ بِالْكَذِبَةِ فَمَا يَزَالِ فِي نَفْسِهِ حتَىَّ يَعْلَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً)) ينظر سنن الترمذي ج٤ص٣٠٨ رقم ٣٠٧٧. وفي كسر سنن الترمذي ج٤ص٣٠٨ رقم ١٩٧٣. وفي كسر العمال بلفظ: ((كان أبغض الخلق إليه الكذب)) عنها ج٧ص١٣٧ رقم ١٨٣٧٩. وجاء فيه ((كَانَ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كَذَبَ كَذَبَ كَذْبَةً لَمْ يَزَلْ مُعْرِضًا عَنْهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَه)). ج٧ص١٣٧ رقم ١٨٣٨١.

#### www.almahatwary.org

فَأَفَاضَ مِن خِصَالَهِ الشَّرِيفَة الأمانةَ والصَّدقَ، لِيَتَحَلَّى بِهِمَا صَحَابَتُهُ الكِرَامِ الَّذينَ لَمْ يَكُنْ فِي وَيْنِ اللهِ أُمَمَ الأرْضِ إِن لَمْ يُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي فِي وُسْعِهِم - وَهُمُ قِلَّةُ ضُعَفَآءُ - أَنْ يُدْخِلُوا فِي دِينِ اللهِ أُمَمَ الأرْضِ إِن لَمَ يُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي دَعُوتِهُم صِدْقاً فِي الْفِعَال، وَصِدْقاً فِي الْمَقَال.

إِنَّ طَبِيعَةَ الرِّسَالَةِ الْخَاتِمَةِ، وَالْأُمَةِ الْوَارِثَةِ، تُحَتِّمُ أَن يَنقُلَ السَّلُفُ إِلَى الخَلَفِ - مِيرَاثَ نَبِيِّهِم نَقِياً كَالْمَآءِ وَوَجْهِ السَّمَآء؛ وَمَا دَامَ الْمِيرَاثُ عَظِيماً وَشَامِلا فَحَمْلُهُ وَنَقْلُه تَبِعَةٌ تُنْقِلُ لَبِيهِم نَقِياً كَاللَآءِ وَوَجْهِ السَّمَآء؛ وَمَا دَامَ الْمِيرَاثُ عَظِيماً وَشَامِلا فَحَمْلُهُ وَنَقْلُه تَبِعَةٌ تُنْقِلُ اللَّهِ عَلِيه وَآلَه الجِبَالَ، لاَيَقُوى عَلَى حَمْلُهَا إِلا رِجَالٌ اسْتَمَدُّوا مِنَ اللهِ عَونَهُ، وَمِنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلَه وَاللهُ عَلَيْهِ وَآلَه وَسَلَّمَ عَزِمَهُ وَحَرْمَهُ وَأَمَانَتَهُ، وَقَد ﴿ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ آللّهَ عَلَيْهِ ۖ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] فَجَزَاهُمُ اللهُ عَن الإسلام خيراً.

وَمِن خِلاَل هَذِه الكلماتِ يُفْهَمُ أَنَّ مَوضُوعَ الرِّسَالةِ هو عُنصُرُ الصَّدقِ فِي رُواةِ الحَدِيثِ وَحَمَلةِ الشَّهادَةِ اللَّذِينَ حَفِظَ اللهُ بِهِم الحُقُوقَ. وَعُنصُرُ الصَّدقِ إِنَّمَا يُعْرَفُ فِي السَرَّاوِي وَحَمَلةِ الشَّهادَةِ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ؛ وَهي مَحمُوعَةٌ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ: (الْعَدَالةُ).

وَإِنِّي لأَعْرِفُ مَا تَحْتَ هَذِهِ الكَلِمَةِ مِن خُطُورةٍ، إِذْ أَقْحَمَتُ نَفْسِي فِي لُجَّةِ الجَرِحِ وَالتَّعْدَيلِ؛ إِلاَّ أَنَّ الخَطْبَ يَهُونُ عِندَمَا تَهْدِفُ الكِتَابَةُ إِلَى تَقْدِيمِ خِدْمَةٍ لأَهلِ العِلمِ، ورِجَالِ وَالتَّعْدَيلِ؛ إِلاَّ أَنَّ الخَطْبَ وَمُ مَا اللَّوْايَةُ وَالشَّهَادَةُ، وَبِذَلِكَ تَبُرُزُ القَضَاءِ فِي أَهُمِّ حَسْرَينِ تَمرُّ فَوقَهُمَا أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ؛ وَهُمَا: الرُّوايَةُ وَالشَّهَادَةُ، وَبِذَلِكَ تَبُرُزُ القَضَاءِ فِي أَهُمِّ حَسْرَينِ تَمرُّ أَهُمَّ رَكِيزَتَينِ تَعْتَمِدُ عَلَيْهِمَا أَحْكَامُ الدَّنيَا وَالسَّدِينِ. كَمَا أَنَّ المُوضوعِ اللَّذِي يَمسُّ أَهَمَّ رَكِيزَتِينِ تَعْتَمِدُ عَلَيْهِمَا أَحْكَامُ الدَّنيَا وَالسَّدِينِ. كَمَا أَنْ المُوضوعِ اللَّيْكِيدِ المُتَمَثِّلِ فِي الْعَدَالَةِ لِيَتَحلَّى بِهِ لِلْمُوضُوعِ أَهُمِّيةً كُبْرَى لِإسهامِهِ فِي إِبْرَازِ مَعَالِمِ السُّلُولِ لِللَّهُ المَّيْونَ هَذِهِ الرِّسَالةُ لَبِنَةً فِي بِنَآء فِي إِنْمَالُ اللهُ لَيْنَالُولُ الْحَمِيدِ الْمُتَمَثِّلِ فِي الْعَدَالَةِ لِيَتَحلَى بِهِ السُّلُولُ المُوسُوعِ أَهُمَّيةً كُبْرَى لِإسهامِهِ فِي إِبْرَازِ مَعَالِمِ السُّلُولِ الْحَمِيدِ الْمُتَمَثِّلِ فِي الْعَدَالَةِ لِيَتَحلَى بِهِ السُّلُولُ المَوسُوعِ أَهُمَّيةً كُبْرَى لِإسهامِهِ فِي إِبْرَازٍ مَعَالِمِ السُّلُولِ الْحَمِيدِ الْمُتَمَثِّلِ فِي الْعَدَالَةِ لِيَتَحلَى اللهُ لَتُعْرَقُ اللَّسَانُ اللَّمَ اللهُ لَيْنَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَالَةُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْمَةُ وَيُنْ أَنْ اللَّيْعَالُولُ الْمَالِمُ الْمُعَلِي الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْرَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَا الللهِ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## السبب في اختيار الموضوع

أ – حَفَزَنِي عَلَى خَوْضَ مَيْدَانِ الجَرْحِ والتَّعْدِيلِ فِي جَانبِ الرِّوَايَةِ – مَا لَمَسْتُهُ مِن صرامةٍ فِي بَعضِ أَحْكَامِ رِجَالِ الجرح والتعديل تُجَاهَ طَآئفَةٍ، وَتَسَامُحٍ ورفقٍ مَعَ طَآئفَةٍ أُخْرَى، مَسعَ

#### www.almahatwary.org

أَنَّهُم - رَحِمَهُمُ الله - مِثَالُ نَادِرٌ فِي الدِّقةِ والنّزاهةِ، إِلاَّ أَنَّ مَا جَآءَ مِن هَفَواتٍ يَدخُل تَحْتَ الضُّعفِ الَّذِي لاَ يَخْلُو مِنهُ إنسَانُ.

# وَمَنْ ذَا الَّذِيْ تَرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا كُلُّهَا كُلُّهَا كُلُّهَا كُلُّهَا كُلُّهَا الْمَرْءَ نُـبْلاً أَنْ تُعَـدَّ مَعَايبُه

ويَا لَيْتَ الْأَمرَ اقْتَصَرَ عَلَى زَمَنِ تَألِيفِ كُتُبِ علم الجرح والتعديل؛ لِيُتْرَكَ بَعد ذَلكَ للنَّاظِرِ نَظَرُهُ، وَللمُحْتَهِدِ إِحْتَهَادُهُ، وَلاَسِيمَا بَعدَ مَعرِفَةِ أَنَّ مَا صَدَرَ عَن العلمآء مِن كَلمَاتٍ للنَّاظِرِ نَظرُهُ، وَللمُحْتَهِدِ إِحْتَهَادُهُ، وَلاَسِيمَا بَعدَ مَعرِفَةِ أَنَّ مَا صَدَرَ عَن العلمآء مِن كَلمَاتِ فِي التَّعْدِيلِ أَوْ الْجَرحِ إِنّما هِيَ إِحْتِهَادِيِّةٌ وَبِحَسَبِ غَالبِ الظَّنِّ. لَكِن عندَمَا يَحْمِلُهَا فِي التَّعْدِيلِ أَوْ الْجَرحِ إِنّما هِي المِتَهادِيَّةٌ وَبِحَسَبِ غَالبِ الظَّنِّ. لَكِن عندَمَا يَحْمِلُهَا اللَّقَاعِ اللَّاقَاعَ اللَّهُ عَلَى النَّهَا مُسَلَّمَاتُ لاَ تَحتَمِلُ الخَطَأُ وَلاَ تَقْبَلُ اللَّاقَشَةَ – فَهَذَا هُو اللهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللِّ الللللللِّهُ الللللللللللللَّةُ الل

ب- أمّا البَاعِثُ عَلَى بَحثِ العَدَالةِ فِي الشَّهادَةِ فَهُو أَكْثَرُ إِلْحَاحاً وَأَشَدُّ حَاجَةً للدِّرَاسَةِ
مِن غَيْرِهِ؛ فَالْمَتَبِّعُ لِمَا اشْتَرَطَهُ أهلُ العِلمِ فِي الرَّاوِي وَالشَّاهِدِ مِن صفَاتٍ وشرُوطٍ - يُفَاحَاثُ المَّنْ عَالِبِيَّةَ المُسْلِمِينَ اليَومَ حَالَ مِن تِلْكَ الشُّرُوطِ، وَقَد لاَ تَجدُ شَاهِداً كَمَا وَصَفُوا إِلاَّ بَصُعُوبَةٍ؛ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَدَيْنَا نيَّةُ وَرَحَابَةُ صَدر لتَقَبُّل نَقْدِ أَنْفُسنَا.

وَلَمْ يَبْعُدِ العَلامَةُ سيد قطب رَحِمَهُ الله - عَن الصَّوَابِ عِندَمَا قَالَ: ﴿ وَجُودُ الْأُمِّةِ الْإِسْلاَمِيَّةِ يُعْتَبَرُ قَد انْقَطَعَ مُنذُ قُرُونٍ كَثِيرَةٍ. فَالْأُمَّةُ الْمَسْلِمَةُ لَيْسَتْ أَرْضاً كَانَ يَعِيشُونَ يَعِيشُونَ الإِسْلاَمُ وَلَيْسَتْ قوماً كَانَ أَجْدَادُهُم فِي عَصْرٍ مِنَ عُصُورِ التَّأْرِيخِ يَعِيشُونَ بِالنِّظَامِ الإِسْلاَمِيَّ. الإِسْلامُ وَلَيْسَتْ قوماً كَانَ أَجْدَادُهُم فِي عَصْرٍ مِنَ عُصُورِ التَّأْرِيخِ يَعِيشُونَ بِالنِّظَامِ الإِسْلاَمِيَّ. إنَّمَا الأُمُّةُ المُسْلِمَةُ جَمَاعَةٌ مِنَ البَشرِ تَنْبَقِقُ حَيَاتُهُمْ وَتَصَوَّرَاتُهُمْ وَأَوْضَاعُهُمْ وَأَوْضَاعُهُمْ وَأَوْضَاعُهُمْ وَأَوْضَاعُهُمْ وَأَوْضَاعُهُمْ وَأَوْضَاعُهُمْ وَقَيْمُهُمْ وَمَوازِينُهُم، كُلُّهَا مِنَ المُنْهَجِ الإِسْلاَمِيِّ.

<sup>(</sup>١) البيت ليزيد بن محمد المهلبي. ينظر خزانة الأدب ج٧ ص٧٧٥

<sup>(</sup>٢) ينظر ج١ص١٣ من شرح الأزهار .

#### www.almahatwary.org

وَهَذِهِ الْأُمَةِ - بِهَذِهِ اللُّواصَفَاتِ - قَدِ انْقَطَعَ وُجُودُهَا مُنْذُ انْقِطَاعِ الْحُكمِ بِشَرِيعَةِ اللهِ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ» . حَقاً نَجِدُ رُكَاماً هَائِلاً مِنَ الخِدَاعِ وَالْكَذِبِ وَالزُّورِ فَاقِداً لِمَنْ يَرْدَعُهُ بَلْ وَالحَدامُ مَنْ يُشَجِّعُهُ.

ومن ناحية أخرى لو قُتِل إنسانٌ في محل لشُرْبِ الخمر ونحوه، وشهد على القتل رُوَّادُ ذلك المكان وما أشبهه؛ فإن قبلنا شهادهم أهملنا شرط العدالة إلا عند من يقبل شهادة الفاسق، وإن أهملنا الشهادة ضيَّعنا الدم. هذا ما سنعالجه في مظانّه.

### منهج البحث

حاولت جاهدا أن يظهر البحث لائقا في شقيه الموضوعي والشكلي.

### أولا - الناحية الموضوعية

١ - وضعت في الحسبان أني بصدد حرح وتعديل وينبغي لمن يكتب فيه ألا تأخـــذه في الله لومة لآئم، وأن يجعل نصب عينيه كلمة الله ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق.٨١] ، وأن يتذكر قول القائل:

من أجل هذا فما جآء من نقد لهذا أو دفاع عن ذاك فإنما يقوم على تحري الحق وحدمة العلم واعتماد الدليل. وقد لاحظت الحساسية المفرطة فيما يتعلق بالتشيع والعقائد عموما فأحذت في الاعتبار أن البحوث العلمية الصادقة يجب أن تقوم على الحجة والمناقشة العلمية بعيدة عن العواطف والحساسيات فتوكلت على الله وما شآء فعل.

<sup>(</sup>١) معالم في الطريق لسيد قطب ص٥-٦.

#### www.almahatwary.org

٢- بذلت جهدا مُضنيا في إِخراج الرسالة بالصورة المناسبة فتجنّبتُ الألفاط الـوعرة مفسّرا ما قد يجد القارئ صعوبة في فهمه.

٣- حرصتُ على إبرازِ وجْهَةِ نظرِ المذهبِ الزيدي مساواة بغيره من المذاهب ملتزما بترجمة رحاله، يليهم المعتزلة الذين أسهم المذهب الزيدي في حفظ تراثهم - مقدِّراً الفائدة الكبيرة من التعريف بآراء المذهب ورحاله؛ لأنَّ نفائس مؤلفات هذا المذهب مازالت تقبع مخطوطةً مُحَنَّطةً بتراب النسيان والإهمال، ولذلك لم يتمكن رُوَّادُ المعرفة من الإطلاع على المذهب الزيدي ورحاله بشكل مناسب. أما المذاهب الأحرى ورحالها فقد نالت من الشهرة والانتشار مالا مزيد عليه.

### ثانيا - الناحية الشكلية

١ - ضبط الآيات بشكل دقيق فإن خالفت تواعد المصحف في بعض الأشياء فلأن آلة الطبع المتاحة لم تساعد على رسم الآية كما هي بالمصحف. كما أرجو إن فات على قلم التصحيح شيء أن يُدْخَل في باب العجز البشري فالكمال لله وحده.

7- الحديث الشريف قمت بضبطه تبركا وحفاوة بمقام السنة الرفيع متحريا الصبط الدقيق قدر جهدي، وكذا إسناد الحديث إلى مصادره ومنها مسانيد ومجاميع أهل البيت الطاهر، فإن فاتني سلوك الأصول المتبعة في تخريج الحديث أو ترتيب الطرق أو المراجع فلأن الغرض حسب تقديري هو توثيق ما نقلته وإسناده إلى كل مصدر وحدته فيه ليكون البحث شرعيا له أبٌ وأم، وليتمكن المطلع من الرجوع إليها.

٣- حرصت حسب المستطاع على نسبة كل قول إلى صاحبه بتراهة وأمانة لئلا أوهِمَ
أنه من كلامي، مُتَّخِذاً كآفَة الأساليب التي تحوط وتحمي الأمانة العلمية.

٤ - ربما عثرتُ على مرجع محقَّو سهل الرجوع إليه بعد أن اعتمدتُ على نسخة قديمة،
فأشير إليهما معا أو أحدهما بمالا لبس فيه حرصا على الفائدة.

#### www.almahatwary.org

٥- أما من الناحية الإملآئية والقواعد اللغوية والنحوية والصرفية فقد اعتمدت بتوفيق من الله على ما تعلمته لدى كبار العلمآء قرابة اثني عشر سنة، وقد لمست أبي قاربت الصواب قياساً بمن لا يلقى للغة العربية بالا.

تقسيم: ستكون الدراسة بعون الله مبدوءة بمقدمة في التعريف بالبحث ثم نتناول موضوع الرسالة في قسمين أساسيين:

القسم الأول - في نظرية العدالة متضمنا أربعة أبواب:

الباب الأول - تعريف العدالة لغة واصطلاحا والفرق بينهما وبين كلمات ترادفها أو تشبهها.

الباب الثاني - أوردنا فيه نبذة عن تأريخ العدالة لتبرز مكتملة التعريف.

الباب الثالث - في العدالة وأسسها وشروطها.

الباب الرابع - تحدثنا فيه عن التعديل والجرح: تعريفه وأهميته ومـــشروعيته وأســـبابه وكيفيته وطرقه ومراتبه ونحو ذلك.

أما القسم الثاني - فهو معَدُّ لتطبيقات نظرية العدالة في بابين اثنين: ندرس في الباب الأول موانع شهادة العدول. ونعالج في الباب الثاني اختلاف الدين وأثره على الشهادة.

بعد هذا نسجل أهم النتائج التي تضمنها البحث في خاتمة مشفوعة بحمد الله آخرا كما وفقنا لحمده أولا.

### خطة البحث

يبدو أن معالم الخطة قد وضحت في أهم ركائزها بالشكل التالي:

**القسم الأول**: في نظرية العدالة.

الباب الأول: في ماهية العدالة.

الباب الثاني: في تأريخ العدالة المطلوبة في الراوي والشاهد.

الباب الثالث: في أدلة العدالة وأسسها وشروطها وأوجه الاتفاق والاختلاف بين الرواية والشهادة.

الباب الرابع - في التعديل والجرح.

القسم الثاني: في تطبيقات نظرية العدالة.

الباب الأول: في الموانع من شهادة العدول.

الباب الثاني: في احتلاف الدين وأثره على الشهادة.